

# ساط بن الـ ١٣ ؟

تفسك معهم مهما كانبلدكفي الوطن العربي الكبير .



















# رقم صفر ا

ربما كانت المرة الأولى التي يحس فيها الشياطين الـ ١٣ أن رقم "صفر" قد فقد اتزانه المعروف بل أن صوته العميق اكتسب قدرا من الخشونة والعصبية وهو يتحدث اليهم قائلا ياننا في مرحلة خطيرة من حياة مصر فهناك غزو أخطر من الغزو العسكري يفتك بشبابنا باولادنا النه غزو المخدرات البيضاء باولادنا البيضاء تسمية تطلق على والمخدرات البيضاء تسمية تطلق على الكوكايين والهيروين تميزا لهما عن المخدرات السوداء الحشيش والأفيون وكل المخدرات السوداء الحشيش والأفيون وكل













وقال رقم "صفر": "تصوروا أن هذا الشخص عمره ۲۲ عاما فقط .. ومع ذلك يبدو كأنه في السبعين من عمره .. لقد أدمن المخدرات .. وفي سبيلها ترك رسالة الماجستير التي كان يعدها في هندسة الطيران .. وباع كل مايملك .. وتحول الي متسول .. ثم الي لص حتى قبض عليه ..". وأطفأت الشاشة أنوارها .. وعاد رقم "صفر" يقول :

"أن عصابات التهريب الدولية تركز حملتها الأن على بلادنا .. وقد فعلت ذلك في بداية هذا القرن ، بين سنة ١٩١٠ وسنة ١٩٢٠ ، القرن ، بين سنة ١٩١٠ وسنة ١٩٢٠ واستطاعت أن تفتك بعدد كبير من خيرة الشباب .. وهاهي تعود مرة أخرى بعد نحو ٢٠ عاما لتكرر المحاولة .. أن هناك أيدى قذرة تعمل عاما لتكرر المحاولة .. أن هناك أيدى قذرة تعمل لتدمير صحة شبابنا .. انها تدفعهم إلى الجنون .. وهو النتيجة التي يؤدى إدمان المخدرات إليها .. ثم الموت ..

المخدرات مدمرة للصحة .. وللمخ .. والاعصاب .. ومحطمة للشخصية .. وقاتلة .. وأخطرها على الاطلاق هو الهيروين .. وشاهد وأضاءت لوحة على جانب القاعة .. وشاهد الشياطين صورة شاب نحيف غارت عيناه ، وتهدلت وجنتاه .. وبدا كأنه شيخ في السبعين ..





قال رفتم " صفراً: تصوروا أن هذا الشخص عمره ؟؟ عاماً فقط .. ومع ذلك يبدو وكأنه في السبعين من عمره .. لقيد أدسين المخدرات .. وفي سبيلها لترك رسالية الماجستين.

المؤلم .. وتنفس رقم "صفر" بعمق ثم قال :
"أن لنا دورنا في هذه المعركة .. فإن جهات الامن لاتستطيع أن تعمل وحدها .. بل يجب على كل وطنى مخلص أن يشترك في الحرب ضد هذه السموم .. أن واجب كل شخص يحب مصر أن يسهم في هذه الحملة .. الصغار والكبار الرجال والنساء .. على كل واحد أن يفعل شيئا ضد هذا الغزو المميت ليلادنا العظيمة .

وقد قامت ادارة ابحاث المخدرات في "ش.ك.س" باعداد ملف عن هذه السموم البيضاء .. تحبب على كل التساؤلات الخاصة بها .. أماكن زراعة هذا النبات .. المعامل .. العصابات التي تقوم بالتهريب .. طرق التهريب وسيوزع عليكم هذا الملف .. وأرجو أن تدرسوه جيدا .. وسأترك لكم مناقشة الخطة الواجب اتباعها لضرب طريق الهيروين، والمقصود بطريق الهيروين هو جميع الطرق التي تلجأ اليها العصابات لادخال هذا السم الى بلادنا .. انها تعمل في مناطق متفرقه وطبعا هؤلاء المهربين الذبن نقبض عليهم ليسوا من افراد العصابات .!

يوميا الجرائد .. ثم ان قسم الابحاث في "ش.ك.س" يقوم يوميا بعمل قصاصات من كل المطبوعات التي تهم الشياطين .. ومنها بالطبع غرو السموم البيضاء لجمهورية مصر العربية ..".

وعاد رقم "صفر" يتحدث : "أن مايخيف حقا أن هذه السموم بدأت تأخذ طريقها الى المدارس الى طلبة صغار ينتظرهم المستقبل .. تحطم حياتهم الى الابد .. والطريقة كما تعرفون أن يقوم مندوب العصابة بتوزيع المخدرات على التلاميذ دون مقابل لمدة ثلاثة أيام أو أربعة حتى يسقط التلميذ في شرك الادمان ثم يبدأ الموزع يطلب جنيها .. ثم جنيهين ثم ثلاثة .. ويضطر التلميذ الصغير للدفع تحت الحاح الآلام التي يشعر بها في جسده .. وشيئا فشيئا يضطر للسرقة لتغطية مصروفاته .. ثم يضطر إلى الاشتغال بتوزيع . المخدر مقابل حصوله على المادة .. ثم ينتهي الأمر به الى السجن أو الجنون.

انهم يقومون بعملية النقل مقابل احر فقط .. أنهم في كلمة واحدة مجرد حمالين .. وهم عادة من الشبان الفقراء .. وهم يعرضون أنفسهم للسجن او الاعدام مقابل بضع مئات من الدولارات .. وسكت رقم "صفر" وكأنه يسترد أنفاسه ثم قال: "ولعلكم لاحظتم أن اكثر المقبوض عليهم من "سيريلانكا" أو "الهند" أو الدول الافريقية .. شباب ضائع يلقى بنفسه الى الهلاك تحت اغراء المال .. أن العصابات القوية لاترسل رجالها في عمليات نقل الهيروين مطلقا، أن الرءوس الكبيرة تبقى في القصور والفيلات .. وترسل هؤلاء الضائعين .. ولايمكن القضاء على تجارة السموم هذه الا بضرب الرءوس الكبيرة .. وكما يقولون في المثل .. اذا أردت أن تقتل الثعبان أضربه على رأسه ، وليس على ذيله !" . كان الشياطين يستمعون الى رقم "صفر" وقد أحسوا فعلا بخطورة مايحدث .. انهم يتابعون



ومن المؤسف أن يتباهى الانسان بأنه مدمن .. أو متعاطى للسموم .. كما أن بعض الشبان ايضا يفعلون ذلك على سبيل التقليد .. وللأسف أيضا أن يقلد الشخص الرذائل ولايقلد الفضائل .. وصمت رقم "صفر" لحظات ثم قال : "سوف تقابلون نماذج لهؤلاء جميعا أثناء معامرتكم القادمة .. والآن هل هناك أسئلة ؟".

وزادت حدة رقم "صفر" وهو يقول: "أنهم يحاولون تحطيم مستقبل الاجيال القادمة أنها اقذر حرب شهدناها في بلادنا!"

وعاد رقم "صفر" الى هدوئه ثم قال: - "سيصلكم ملف المخدرات كاملا .. ارجو ان تقرأوه جيدا .. ان به بالطبع معلومات أمدتنا بها جهات الأمن في جمهورية مصر العربية .. وهي معلومات ليست متاحة لكل الناس .. وفيها جزء من الدراسات النفسية يهمني جدا أن تطلعوا من الدراسات النفسية يهمني جدا أن تطلعوا عليها .. وسأقول لكم ملخصا عنه الأن .. واذا كانت هناك اسئلة فسأتولى الرد عليها ..

وتنهد رقم "صفر" وهو يقول: "من المعروف علميا ان في داخل الانسان قوى للبناء ، وقوى للتدمير .. فاذا انتصر الأول نجح الانسان وحقق اهداف حياته .. واذا انتصرت الأخرى ضاع الانسان ضياعا نهائيا .. وللأسف الشديد أن بعض الشبان بل والكبار يشجعون قوى التدمير في نفوسهم وهؤلاء هم الذين يقبلون على تناول المخدرات .. بأنواعها .. كما أن بعض الشبان يفعلون ذلك في سبيل التفاخر والمناهاه ..



لم يرتفع اى صوت بسؤال .. وهكذا وقف رقم "طبفر" وهو يقول: "أتمنى لكم التوفيق .. أن المهمة وطنية وقومية وانسانية .. وأتمنى أن تنجحوا !!" ...

### الملف الخطير!

فى نفس الوقت تقريبا ، بدأ الشياطين الـ١٣ ، كل على حده فى قراءة الملف الأزرق .. ملف المخدرات .. وقد اعتمد الجزء الأكبر منه على تقرير وضعه رجال كبار متخصصون فى مكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية .. بالاضافة الى المعلومات التى نشرتها معظم الصحف العالمية ، والمحلية عن المعركة بين قوى الأمن ، وبين عصابات تهريب المخدرات .. \*

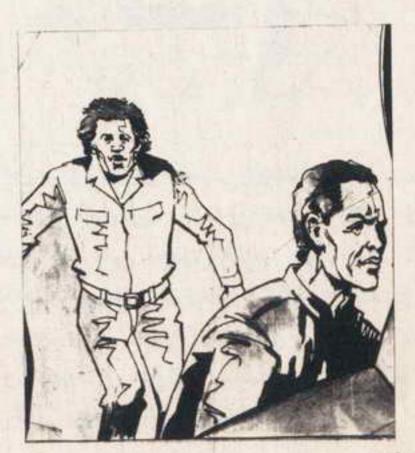



يتخرع الكوكانيين من نبات الكوكا .. وهي شجبيرة ذات أوراق دائمة نسب شجبيرة الكوكا العمراء.

أولا: الهيروين:

يستخلص من المورفين ، والمورفين ياتى من الأفيون الذى يستخرج من نبات الخشخاش . فزهرة الخشخاش اذن هي أم السموم . يستخرج منها الكودايين والمورفين والهيروين ، والزهرة تشبه رأس الثوم الصغيرة .

وتنتشر زراعتها في "المثلث الذهبي" وهي منطقة تقع في جنوب شرقي قارة أسيا وتضم ثلاث دول هي "بورما" "ولاروس" "وتايلاند" ومنطقة "الهلال الذهبي" وتضم "أفغانستان" و"باكستان" و"إيران" ومنطقة الفرشاة النارية وتضم "المكسيك" و"نيبال" و"لبنان" و"مصر".



أن المهربين يشتركون في تنظيمات ، ونادرا مايقوم شخص بالتهريب لحسابه .. وحتى اذا فعلها مرة ونجح فانه سرعان مايستعين بأفراد أخرين ليكون منهم عصابة صغيرة ولكن مثل هذه العصابة لن يكتب لها النجاح مالم تنضم الى العصابات الدولية المنظمة تنظيما جيدا ، والتي تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا ، وكذلك على أعلى مستوى من الاستشارات القانونية لمعرفة وسائل التهريب من القانون.

وكذلك تنتشر زراعة الخشخاش في "الهند" و"تركيا" .. وهناك معامل سرية لتحويل الأفيون إلى مورفين وإلى هيروين في دول المثلث الذهبي ودول الهلال الذهبي ولبنان والمكسيك .. ثانيا : الكوكايين :

ويستخرج من نبات الكوكا .. وهي شجيرة ذات أوراق دائمة تسمى شجيرة الكوكا الحمراء .. وتنبت في "بيرو"و"بوليفيا" من دول امريكا الجنوبية كما تزرع في بعض أراضي فلسطين المحتلة وفي جزيرة "فورفور" وبعض الدول الافريقية .. والكوكايين مسحوق ناعم بلوري أبيض اللون عديم الرائحة ..

ومضى التقرير يعدد أنواع المشتقات التي تخرج من هذا النبات .. ثم جاءت الصفحات الهامة .. وهي الخاصة بطرق التهريب .. وهو الجزء الذي يهتم به الشياطين الـ١٣٠ ..

ويقول التقرير الذي وضعه رجال كبار متخصصون في مكافحة المخدرات.



الصلى عشمان ب أحمد قائلاً ، همل انتهت من التعترب؟ . رد الحمد : إلى التعدر في أسلوب التهريب والوسائل التي تستخدمها العصابات إن

وجاءت فقرة هامة في التقرير تقول عادة مايكون لهذه العصابات مركز رئيسي في دولة الانتاج ، ومراكز فرعية في دول العبور - أي التي يعبرها المهربون . الى دول الاستهلاك وتبرز عصابة المافيا - وهي أشهر العصابات العالمية في مجال تهريب المخدرات البيضاء وتتسم عصابات التهريب بالعنف والشراسة ، ولاتسمح عصابات التهريب بالعنف والشراسة ، ولاتسمح لشخص يعمل بها أن يتركها والا قامت بتصفيته تصفية جسدية . أي قتله - وقد يمتد هذا الانتقام الى اولاده أو أسرته أو معارفه .

كما أن هذه العصابات لاتستسلم بسهولة لجهات الأمن ، لأنها تعرف نوع العقوبات الذي ينتظرها ، لهذا فهي تقاتل حتى النفس الأخير ..

بل انها في سبيل اثبات قوتها قد تصل الي حد قتل أكبر رجال السلطة ، مثلما حدث في "كولومبيا" حيث قتلت إحدى عصابات التهريب وزير العدل الذي كان يشن حملة هجوم عليهم ، ليثبتوا انهم أقوى من الحكومة .



"أحمد": "أتصور أنك تفكر في أن تقوم بالاندساس داخل أحدى هذه العصابات!". صفر "عثمان" في التليفون وقال: "كيف تصورت؟".

"أحمد": "لأننى أعرف حبك للمخاطرة!". "عثمان": "اتصل بي بعد أن تنتهي من التقرير!" وبالطبع فإن هدف هذه العصابات النهائي هو الثروة .. فتهريب المخدرات يدر ارباحا فاحشة على العصابات ، وقد اتضح أن احدى عصابات التهريب في الولايات المتحدة كانت تربح في اليوم الواحد مليونا ونصف مليون من الدولارات ..

ثم يتعرض التقرير الى نقطة أخرى هامة .. بل شديدة الأهمية ، ومنها يبدأ عمل الشياطين .. وهذه النقطة خاصة بأسلوب التهريب ووسائله ..

واتصل "عثمان" بـ"أحمد" قائلا: "هل انتهيت من قراءة التقرير؟".

رد "أحمد": "اننى اقرأ الأن فى أسلوب التهريب والوسائل التى تستخدمها العصابات!".

"عثمان": "إننى اقرأ في نفس الموضوع من التقرير تقريبا!".

"أحمد" : "انه الجزء الهام من التقرير بالنسبة لنا !" . أ

"عثمان": "طبعاً . ففي ذهني خطة ماسوف نناقشها عندما ننتهي من قراءة التقرير!" .

وانهمك "أحمد" فى القراءة عن طرق التهريب . وهى تنقسم الى عدة طرق حسب الكمية والنوع .

1-يفضل المهربون استخدام طريق البحر لنقل الكميات الضخمة من المخدرات ... فالبحار لاتخضع لسيادة اى دولة عدا المياه الاقليمية اى التى تمتد عند شواطىء الدولة وهى نحو ٢٥ كيلو مترا ..



۲ - استخدام شحنات البضاعة العادية مثل صناديق الفاكهة أو المأكولات أو الأدوية حيث تضع العصابة المخدرات مكان هذه المواد.
 ٣ - استخدام سيارات النقل الكبيرة التي تحمل علامات الاتحاد الدولي للنقل.

٤ - استخدام الطائرات العمودية "الهليوكبتر" .. لنقل المخدرات من دول الانتاج الى اماكن مهجورة فى دول الاستهلاك .. حيث توجد مطارات صغيرة سرية ..

مع المسافرين ، ويتم اخفاء المخدرات في جيوب سرية في الحقائب ، وأنابيب معجون الاسنان وغيرها .

٦ - استخدام الرسائل البريدية ، كما ظل استخدام الجمال في نقل المخدرات في الطرق الجبلية والصحراوية .

٧ - كثيرا ما يستخدم المهربون اشخاصا يتمتعون بالحصائة الديبلوماسية .. وهم اعضاء السفارات التى تحميهم الحصائة الديبلوماسية وتركيز العصابات على افساد الشباب المصرى بعد أن اختفت هذه المخدرات من مصر نهائيا نحو عام ١٩٣٠.

ووضع "احمد" التقرير جانبا واستغرق في تفكير عميق فم رن جرف التليفون بجواره ، وكان المتحدث هو رقم "صفر"

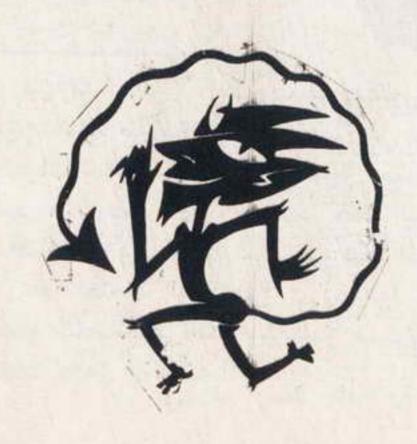



من التفتيش . أما باقي التقرير فكان مخصصا لاهم قضايا التهريب التي ضبطت في جمهورية مصر العربية في الشهور الأخيرة .

وهو جزء لإيقل أهمية عن الجزء السابق ، لأن القضية الملحة أمام الشياطين هي قضية انتشار السموم البيضاء \_ الكوكايين والهيروين فيها .

"أحمد": "أن "عثمان" عنده خطة .. وأعثقد اننى سأوافق عليها نيابة عنك!" .
رقم "صفر": "إننى أثق بكم!" .
اتصل "أحمد" بـ"عثمان" الذي حضر على الفور الى غرفة "أحمد" .

وقال "عثمان": "لقد قرأت مانشرته الصحف المصرية في الفترة الأخيرة عن عمليات الضبط التي قام بها رجال مكافحة المخدرات .. بالإضافة الى التقرير الذي أمدنا به قسم الابحاث .. ومن الواضح أن أهم قضية هي قضية "يوجاراجا" السيريلانكي .. الذي قد ضبطت معه كمية ضخمة من الهيروين تقدر باربعة ملايين دولار .. ثم اتضح أنه أخفى كمية أخرى قيمتها ستة ملايين دولار .. في عشبة فراخ فوق سطح مسكنه .. وهذا يعنى أنه على علاقة قوية بعصابة دولية .. وهذه العصابة تعتبره مهربا خطيرا حتى تعطيه هيروين بنحو عشرة ملايين دولار!".



# عب المان يضع خطية إ

قال رقم "صفر": "لقد وصلتنى معلومات الآن عن عصابة ضخمة تركز توزيعها على مصر .. وسوف أسافر الى القاهرة لحضور اجتماعا مع عدد من رجال الأمن لتحديد خطة لمواجهة العصابة .. وسيصلكم تقرير في هذا المساء .. إعقد اجتماعا للشياطين ... وضعوا تصورا لخطة خاصة بكم لأنكم ستعملون مستقلين عن جهات الأمن الرسمية !!".

"احمد" : "هذا معقول جدا !".

"عثمان": "أننى اتصور أنه فى مقدرتى أن "أكسب ثقة هذا المهرب بحيث أحصل منه على معلومات عن العصابة!".

"احمد": "كيف؟".

"عثمان": "أن يسهل لى رقم "صفر" دخول ليمان "طرة" فى القاهرة بتهمة ما .. ولتكن التهريب أيضا ، وأن يضعنى معه فى زنزانة واحدة .. وسوف أقول له أننى على علاقة بعدد من أصحاب النفوذ ، وأننى سأخرج بسرعة من السجن وأنه يستطيع أن يرسل معى رسالة الى زعماء العصابة!".

"أحمد": "ولماذا انت بالذات الذي يدخل السجن ؟".

ابتسم "عثمان" وقال: "لأنني الوحيد الأسمر بينكم، وفي امكاني ان ادعى أنني من نيجيريا مثلا .. او فتى من "الهند" .. ولن يعرفني "يوجاراجا"!"

"أحمد": "هذا صحيح!"
"عثمان": "عن طريق "يوجاراجا" يمكننى
الوصول الى العصابة الرئيسية خاصة أنه من
"سيريلانكا" وهي كما تعرف جزيرة مجاورة
للهند وهذا يعنى أن العصابة التي تمده
بالمخدرات هندية أو هي فرع (للمافيا) مقره



"أحمد": "هذا كلام منطقى جدا .. وستقوم "الهام" بوضع التخطيط اللازم .. على ان نجتمع في المساء بعد ان يصلنا تقرير رقم "صفر"!" . وفي المساء .. اتصل رقم "صفر" من "القاهرة" بمقر "ش.ك.س" بواسطة اللاسلكي واملى رسالة شفرية الى الشياطين الـ١٣٠١ ..





ابتسم "أحمد" أيضا وهو يقول: "انها خطة معقولة جدا يا"عثمان" .. ولست أعتقد أن رقم "صفر" سيعترض عليها رغم أنك ستعرض نفسك لمخاطر شديدة!"

واتصل "أحمد" ببقية الشياطين وعقدوا اجتماعا ناقشوا فيه الخطة، وقال "فهد": "ولكننى اتصور انه من الأفضل أن يدخل السجن مع "عثمان" واحد أو اكثر منا ، حتى يمكنه أن يتدخل إذا أحس بأى خطر تجاه "عثمان"!!". "عثمان": "ولكنى ساكون في حماية رجال الأمن داخل السجن .. فهم سيعرفون مهمتى!". "أحمد": "على العكس .. انهم يجب ألا يعلموا .. ان أى تصرف صغير قد يعطى "ليوجاراجا" الاحساس بانك مدسوس عليه!". "الهام": "أعتقد أن علينا تقسيم المهمة .. فه"عثمان" يدخل السجن بدون أن يعرف رجال السجن حقيقة حاله .. و"فهد" يذهب لزيارته حيث يستمع منه الى المعلومات التي يحصل عليها ، فإذا كانت هذه المعلومات من الممكن أن

تَفيدنا قام عدد منا بالعمل على الفور!".

ابتهج الشياطين الـ١٣ لأن رقم "صفر" أقر الخطة التي وضعوها .. وأخذ "عثمان" كل المعلومات التي حصل عليها من قسم الابحاث والمعلومات ، وأخذ يستذكرها جيدا .. بينما قام بقية الشياطين بدراسة جزيرة "سيريلانكا" التي قدم منها المهرب "يوجاراجا".

وحسب المعلومات التي جاءت في التقرير الأول فان "الهند" وهي دولة تسمح بزراعة الخشخاش وهو النبات الذي يستخرج منه الأفيون فقد تأكدوا أن العصابة الرئيسية أو فرع العصابة الرئيسية موجود في الهند . وهكذا عكفوا على دراسة الهند ، ومناطق زراعة الخشخاش فيها ..

وفي منتصف اليوم التالى وصلت تعليمات رقم "صفر" بالتحرك الى القاهرة في مجموعتين .. الأولى مكونة من "أحمد" و"عثمان" و"زبيدة" و"الهام" والثانية من "بوعمير" و"هدى"



وتلقى ملخصا لاجتماع الشياطين، ووافق على خطة "عثمان" وقال انه سيدبر له دخول سجن "طرة" حيث يوجد "يوجاراجا"، وستكون صفته مهرب من "نيجيريا". وعليه أن يدرس، ويجمع أكبر كمية من المعلومات عن "نيجيريا". وطرق التهريب فيها، وبعض أسماء المهربين، وسيجد معلومات كافية عند قسم الابحاث والمعلومات.

و"ريما" و"رشيد" ويكون مقر المجموعة الاولى المقر السرى الفرعى في الدقى .. بينما مقر الثانية فندق "سونيستا" في مدينة نصر .. اما بقية الشياطين فتبقى في المقر السرى لحين الحاجة اليهم ..

وركبت المجموعة الأولى سيارة واحدة انطلقت بها من المقر السرى فى الصحراء ، ففتحت الأبواب الصخرية التى تحركها دائرة الكترونية .. ثم اغلقت مرة اخرى وساد الصمت في الصحراء ثم مضت ساعة .. وانطلقت السيارة الثانية تحمل المجموعة (٢) من الشياطين . فحسب القواعد المعمول بها فى منظمة الشياطين انهم لايركبون معا طائرة واحدة . الا فى حالات الضرورة القصوى ..

وعندما وصلت السيارة الى أقرب مطار من المقر السرى ، كان هناك سائق خاص فى انتظار السيارة ، أخذها الى "جراج" خاص قرب السيارة ، أخذها الى "جراج" خاص قرب المطار .. ثم استقل الشياطين الأربعة الطائرة الى القاهرة .. وبعد نحو ثلاث ساعات كانت

سيارة اخرى تحملهم الى المقر السرى الفرعى في الدقى ..

وقد كان "احمد" سعيدا وقلقا في نفس الوقت . كان سعيدا بالعودة الى القاهرة بعد طول غياب . وقلقا لانه كان يريد الاشتباك فورا مع عصابات الهيروين ، لولا أن ثمة اجراءات مازالت ستتم قبل أن يدخل "عثمان" الى سجن "طرة" ومقابلة "يوجاراجا" .





السجين ١٧١٧

تم القبض على "عثمان" في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الثالث لوصول الشياطين الأربعة الى القاهرة ..

كان الأربعة يسيرون في شارع السد العالي بالدقى عندما توقفت سيارة شرطة من طراز "بيچو ستيشن" ونزل منها ضابطان وثلاثة جنود مسلحين بالمسدسات والمدافع الرشاشة ... وتجمع الناس حول المشبهد المثير والضابط يقول لـ"عثمان": لاتحاول المقاومة!".



واستسلم "عثمان" وسمع الضابط يقول له: -

"انت "نظام برهان" السيلاني .. ولك ملفا في

"عثمان": "ولكنني لم أقم بأية تهريب!".

ادارة تهريب المخدرات!".

وشاهد "احمد" و "زبيدة" و "الهام" "عثمان" وهو يدخل سيارة الشرطة التي انطلقت به الي قسم الدقي . تم كتابة محضر بواقعة القبض على "عثمان" . ثم اودع في غرفة الحبس . وقد كانت مفاجأة كاملة لـ"عثمان" أن يجد نفسه بين مجموعة من اللصوص والنشالين الذين استقبلوه بقولهم : "ماهي تهمتك ؟"

"عثمان" : "تهريب مخدرات !" .

ضحك شاب رفيع شاحب وهو يقول: \_ "مخدرات!! اى نوع ؟".

"عثمان" : "يقولون انه "هيروين" !" .

الشاب : "انها موضة هذه الايام .. فالارباح

"عثمان": "والثمن غال جدا!".

الشاب : "الشنق .. لااكثر ولااقل!" .

"عثمان" : "وهل هناك اكثر من الشنق ؟" .

ضحك السجناء وقال رجل عجوز يسعل باستمرار: "هل معك سيجارة؟".

"عثمان" : "اننى لاادخن !" .

فجاة فتح باب الحجز وصاح الشاويش: \_

لم يرد "عثمان" لنصف دقيقة فقد نسى اسمه الجديد، فصاح الشاويش بعنف: "نظام برهان"!

قفز "عثمان" قائلا: "نعم!".

الشاويش: "تعالى معى!".

سار "عثمان" مع الشاويش الى غرفة آخرى كان بها بعض الضباط الذين تهامسوا عندما شاهدوه وقال احدهم: "سترحل الأن الى سجن "طره"!".

"عثمان" : "اننى لم اسال امام النيابة !" .

الضابط: "ستسال فيما بعد!!".

واقتاده احد الضباط الشبان ومعه جندى يحمل مدفعا رشاشا الى سيارة سجن صغيرة ، انطلقت بهم الى سجن طره .

تمت اجراءات السجن بسرعة .. خلع "عثمان" ثيابه ، وسلم مايملك من نقود في امانات السجن ... ثم تسلم ثياب السجن ، وكانت تحمل رقم (٧١٧) .. ثم اقتاده احد الحراس الى داخل السجن وسار مسافة في الطرقات الباردة قبل ان يسلمه الى حارس آخر وقال له : "ضعه مع الولد السيريلانكي !"



وقف "عثمان" لحظات حتى تتعود عيناه الظلام .. وسمع "يوجاراجا" وهو يتنهد بعمق دون أن ينطق بكلمة واحدة ..

عندما اعتادت عيناه الظلام . شاهد "عثمان" مافي الزنزانة . فراشين من الحصير . وبطانيتين . ووعاء لاستخدامه في التبول . ولم يكن هناك شيء آخر

وهكذا خلال ساعتين فقط ، وجد "عثمان" نفسه داخل السجن ، ومع المهرب السيريلانكي المخيف "يوجاراجا" كان المهرب يجلس في طرف الزنزانة ، وركز عينيه السوداوين القويتين على "عثمان" عندما دخل ..



وكان "يوجاراجا" يجلس على احد الفراشين فى طرف الغرفة وقد شبك ذراعيه على ساقيه .. واخذ يركز بصره الحاد على "عثمان" ..

استلقى "عثمان" على الفراش الأخر وقد أحس بنظرات "يوجاراجا" تخترقه كالخنجر... استمر الصمت بينهما لحظات ثم قال "يوجاراجا": "من أنت ؟"

لم يرد "عثمان" على الفور .. كان يريد ان يبدى للمهرب الدولى أنه لايهابه .. وبعد أن صمت لحظات قال : "وماذا يهمك أن تعرف" ؟" . رد "يوجاراجا" بعنف : "انك جاسوس للشرطة !" .

استلقى "عثمان" على الفراش فى لامبالاة .. كان يعرف ان المعركة بينه وبين "يوجاراجا" تحتاج الى اعصاب هادئة وادهشه ان يكتشف المهرب السيريلانكى حقيقته .. وكان عليه ان يمثل دوره الى النهاية ..

ساد الصمت الزنزانة .. وبدا "يوجاراجا"
متحفزا وهو يقول لـ"عثمان" : "لماذا لاترد ؟" .
"عثمان" : "خذ حذرك من الجاسوس !" .
"يوجاراجا" : "اننى اسالك من انت ؟" .
"عثمان" : "ولماذا تسالنى وقد عرفت حقيقتى !" .

"يوجاراجا" : "أننى اريد ان اسمعها منك !" .

"عثمان": "ساقول لك مرة واحدة .. صدق أو لاتصدق فان هذا لايهمنى!".

"يوجاراجا" : "من انت ؟" .

"عثمان" : "اسمى «نظام برهان » من "كولومبو" !" .

اتسعت عينا "يوجاراجا" دهشة وهو يقول : "انت ايضا من "سيلان" ؟" .

"عثمان": "نعم . ولكنى منذ فترة طويلة جدا .. كنت اعمل في السعودية فترة ، ثم تركت

العمل وعدت إلى "كولومبو" ولكنني لم اجد عملا ، فسافرت الى "بومباى"!". "يوجاراجا": "بومبای:". "عثمان" : "نعم .. وتعرفت هناك بـ... ثم سكت "عثمان" فجأة كأنه تحدث اكثر مما ينبغى .. فصاح "يوجاراجا" : "بمن ؟" . "عثمان": "لقد عرفتك وهذا يكفى!". "يوجاراجا": "هل تعلم من أنا ؟" . "عثمان": "لا .. ولايهمني أن أعرف .. لقد قبضوا على بتهمة التهريب رغم اننى ... وعاد "عثمان،" الى الصمت .. وصاح "يوجاراجا" مرة أخرى: تهريب ماذا ؟". "عثمان" : "ليست هذه مشكلتك ؟" . "يوجاراجا": "أنت لاتعرفني .. الم تسمع في "بوميای" باسم "مامو" ؟". "عثمان" : "هل تعرف "مامو" ؟" . "يوجاراجا": "هل تعرفه أنت؟". "عثمان" : "طبعا !" . "يوجاراجا": "عظيم .. ولكن !!". وعاد "يوجاراجا" .. الى الصمت مرة أخرى .



شعت غيبنا "بوجا راجا "دهشة وهموية ول أأنت أبيناً من معلان إلا

لذلك عندما جذبه الحارس بعنف ادرك أنهم يريدون ايهام "يؤجاراجا" بجدية شخصية "نظام برهان" التي يتقمصها "عثمان"

دخل "عثمان" غرفة وجد بها ثلاثة رجال .. قال الخدهم مبتسما: "سنقوم ببعض التغييرات في شكلك .. ارجو الا تتضايق لانك ستتالم قليلا!" . وتقدم احد الرجال واخذ يمزق ملابس "عثمان" في اماكن معينة .. وفوجيء "عثمان" بلكمة قوية .. اسالت الدماء من انفه .. وكاد يقفز المواجهة المعتدى لولا أن الرجل ابتسم قائلا: "معذرة .. لابد أن تكون الإصابات حقيقية فهذا المهرب ذكي وخطير .. ونحن نعتمد عليك!" .

واحس بالم في كتفه .. ثم بدأت عمليات التضميد بالمطهرات العلونة .. وقطع القطن والشاش .. ثم اخذوا "عثمان" الى مرأة كبيرة في غرفة مجاورة .. وعندما وقع بصره على ماجرى له ابتسم .. لقد كان واضحا انه ضرب بقسوة ..



#### الاتفاق ا

ساد الصمت فترة بين "يوجاراجا" و"عثمان" و وكان واضحا أن كل منهما يقيس قوة الآخر ومدى قدرة احتماله .. وكان "عثمان" يعرف أن "مامو" من أكبر تجار المخدرات في الهند من خلال التقارير التي قراها عن المنطقة ، وقطع خبل الصمت دخول أحد الحراس الذي نادى على حبل الصمت دخول أحد الحراس الذي نادى على "عثمان" ثم جذبه بعنف الى الخارج ..

كان "عثمان" يعرف أن كل مايحدث له في السجن هو جزء من التمثيلية المتقنة التي يخرجها رقم "صفر" مع رجال الامن في مصر ..

بدت علامات الدهشة على وجه "يوجاراجا" وهو يرى "عثمان" يزحف ويتاوه .. ثم فتح الحارس الباب مرة اخرى واحضر طعام "يوجاراجا" وصاح "عثمان": "اننى جائع الطعام ايها الحارس!"

رد الحارس بعنف : "لن تاكل حتى تعترف !!" .

أ ثم اغلق الباب بعنف .. اخذ "يوجاراجا" يتناول طعامه في صمت .. بينما تظاهر "عثمان" انه استسلم للنوم وبعد نصف ساعة عاد الحارس مرة اخرى فأخذ الاناء الفارغ وخرج .. واقترب "يوجاراجا" من "عثمان" .. واحس "عثمان" بانفاس المهرب وهو ينحنى عليه ويتأمله .. ثم يمد أصابعه ويلمس الجرح الذى في كتفه .. وسمعه يتنهد بارتياح ..

ظل "عثمان" نحو ساعتين نائم ثم استيقظ صائحا في طلب الطعام ..

قال "يوجاراجا": "لقد ابقيت لك قطعة من لخبز"!

ثم قدموا له طعام الغداء .. وقالوا له :

"ستنظاهر بالجوع في الزنزانة .. عليك أن تنادى
في طلب الطعام .. وسوف ينهرك الحارس !!" .
قال له أحد الرجال : "والأن نريدك أن تمشى متخاذلا ، كأن ساقيك لاتستطيعان حملك !" .
وبدأ "عثمان" مرانه على المشية .. وبدا كأنه محطما وضعيفا .. وبعد ساعتين اقتاده الحارس الى الزنزانة مرة أخرى ثم قذف به على الأرض .. وأخذ "عثمان" يتأوه وهو يزحف الى ركن الزنزانة ..



ومد يده بها . تناولها "عثمان" بسرعة . واخذ يقضمها بشراهة كانه لم يذق الطعام منذ

قال "يوجاراجا": "هل عذبوك ؟".

"عثمان": "هؤلاء الإبالسة!".

"يوجاراجا": "ماذا يريدون منك ؟".

"عثمان" : "انهم لم يجدوا مااحضرته معى ..

لقد اخفيته في مكان لن يخطر على بال!".

"يوجاراجا": "ايسن؟".

ايام ..

تردد "عثمان" قلیلا ثم قال: "لاداعی لان اذکره لك!".

"يوجاراجا": "اذا قلت فاننى ساقول لك شيئا شديد الأهمية!".

"عثمان" : "مثل ماذا !" .

"يوجاراجا": "اننى ادبر خطة للهرب .. واذا استطعنا أن نهرب ففى امكانى أن اعرفك بالرجل الكبير فى القاهرة .. ثم اعرفك بـ"مامو" اذا خرجنا من مصر!"

"عثمان" : "وماذا يهمك في معرفة مكان ماأخفيه ؟

"يوجاراجا": "اننى لا احتاج سوى النقود .. نريد نقودا كثيرة!".

سكت "عثمان" بينما اخذ "يوجاراجا" يلح عليه : "هناك ثلاثة من زملائى لم يقبض عليهم بعد انهم مختفون في مكان ما . ولكن المشكلة انهم لايملكون نقودا كافية لشراء سيارة ، وتدبير الاسلحة !"

"عثمان" : "ولماذا لايذهبون الى الرجل الكبير الذى تتحدث عنه ؟".

"يوجاراجا": "انه لايتعامل الا معى !!".

عاد "عثمان" للصمت من جدید ، لقد حصل علی معلومات هامة فی ساعات قلیلة وعلیه ابلاغها د ولکن لایعرف متی سیخرج مرة اخری ، والافضل مجاراة "یوجاراجا" فیما یقول .. قال "عثمان" : "وماهی خطتك ؟"

"عثمان" : "لاأدرى .. ولكن قد يأت شخص لزيارتي فاخطره بما يفعل !" .

"يوجاراجا" : "اذن كل المطلوب منه أن يتصل برقم تليفون لمقابلة زملائى الثلاثة وتسليمهم النقود !".

"عثمان" : "لنفترض انك ذهبت للتحقيق وحدك !" .

"يوجاراجا": "اقسم لك اننى لن اغادر هذا البلد الا اذا مكنتك من الهرب معى ان بيننا كلمة شرف!".

عاد "عثمان" للصمت من جدید .. ومضت بضع ساعات تحدث فیها کثیرا ثم جاء موعد العشاء .. وجاء الحارس بطعام لـ"یوجاراجا" ولم یحضر طعاما لـ"عثمان" ، ومرة أخرى ثار "عثمان" ثورة عارمة ، وأخذ یقفز كالمجنون فی الزنزانة .. وجاء بعض الحراس علی صراخه ، وجروه من الزنزانة الی الخارج واغلقوا الباب .

ظل صوت "عثمان" في الدهاليز مرتفعا حتى الدخلوه نفس الغرفة التي كان بها في الصباح ...



"يوجاراجا": "عندما نخرج للعرض على النيابة ، سيكون زملائي الثلاثة في انتظارنا لقد درسوا كل شيء . السيارات والشوارع . وقالوا ان في الامكان تهريبي اذا كان معهم سيارتين وبعض الاسلحة!".

"عثمان" : "اعتقد ان في امكاني تدبير النقود!" .

كشر "يوجاراجا" عن اسنانه لأول مرة في ابتسامة سامة ثم قال: "متى؟".



## ماها وبای (

فى تلك الليلة اتفق "يوجاراجا" و"عثمان" على كل التفاصيل الخاصة بخطة الهرب ولم يبق سوى التمويل الذى وعد "عثمان" بان يقوم به بواسطة صديقه القادم لزيارته فى الصباح .. كانت خطة "يوجاراجا" غاية فى الذكاء والدقة .. فزملاؤه الثلاثة سيرتدون ثياب رجال البوليس الدولى .. ويركبون سيارة تحمل اشارة البوليس الدولى .. ويركبون سيارة تحمل اشارة البوليس الدولى .. وشيء عادى أن يكونوا مسلحين ...

وكان الرجال الثلاثة هناك وبسرعة روى لهم "عثمان" ماحدث ... ووافقوا جميعا على ان يقوم "عثمان" بمساعدة "يوجاراجا" في الهرب .. وفي نفس الوقت ستساعد جهات الأمن "يوجاراجا" ايضا .. وطلب "عثمان" ان يتصل تليفونيا وتحدث الى "احمد" وشرح له كل ماحدث !".

"احمد": "انك تتقدم بسرعة!".

"عثمان": "اريد أن أراك غدا في السجن!".

"احمد" : "ساتي !" . . .

"عثمان" : "لقد قلت لـ"يوجاراجا" ان زائرا سياتي لزيارتي وسوف ارتب معه مسالـة النقود !!"

"احمد": "ساكون هذا الزائر!".



ا وعاد "عثمان" الى الزنزانة .. وابتسم وهو يقول لـ"يوجاراجا" ان كل شيء سيكون على مايرام ..

"يوجاراجا": "هل انت متأكد!".

"عثمان": "ستأتني رسالة هذا المساء!".

"يوجاراجا" : "كيف ؟" .

"عثمان": "لاأدرى .. ولكن اصدقائي قالوا لي

أن الرسالة ستصلني بطريقة ما!".

"يوجاراجا": "وهل من الممكن لأصدقائك الاتصال بزملائي؟".

"عثمان": "ممكن جدا .. اعطني العنوان !".

"يوجاراجا": "ليس الأن . بعد أن تصلك الرسالة!".

مضى النهار فى الزنرانة فى أحاديث متقطعة . وخرج الاثنان لنزهة قصيرة . وعندما هبط المساء ، واقترب موعد العشاء ، تظاهر "عثمان" بالقلق . ثم جاء الحارس يحمل أطباق الطعام .. وسيقوم الثلاثة بافتعال حادثة لتعطيل السيارة التي ستقل "يوجاراجا" الى المحكمة .. أو عند عودته منها حسب الظروف وسيتولى أحد الثلاثة مهاجمة سائق سيارة السجن ثم يقودها بعيدا ..

وفى الصباح تقابل "أحمد" و"عثمان" فى السجن روى "عثمان" "لأحمد" تفاصيل اتفاقيته مع "يوجاراجا" ... وقال "أحمد" : "من الممكن طبعا تدبير المبلغ المطلوب سأتصل برقم "صفر" !"

"عثمان": "ويجب الاتفاق أيضا مع رجال الأمن حتى تنجح خطة "يوجاراجا" في الهرب!".

"احمد": "طبعا .. انهم سيتظاهرون بأنهم لايعرفون الخطة ، وسيعملون على انجاحها!" .

"عثمان": "وكيف بتم الاتصال بك؟! .
"أحمد": "ستصلك رشائل منى فى صينية الطعام ـ أن هذا يعطى "يوجاراجا" احساسا بأنك قوى .. وأن خلفك تنظيم كبير!" .

اخذ "عثمان" يتامل قطع الجبن والحلاوة .. ثم امسك برغيف العيش واخذ يتحسسه .. واحس على الفور أن ثمه شيء ملفوف داخله .. كان "يوجاراجا" يتامله عندما اخرج "عثمان" قطعة صغيرة من الورق ملفوفة على شكل سيجارة قبض "عثمان" على الورقة بشدة ، ولكن

"يوجاراجا" قال: "لقد رايتها!"

"عثمان": "انها رسالة من اصدقائى فى

وفتح "عثمان" الورقة الصغيرة .. كانت مكتوبة بالقلم الرصاص وبخط رفيع ، ولكن واضح :

"الأخبار طيبة بعد غد المحكمة .. ستبقيا هناك حتى حلول الظلام اين زملاء "يوجاراجا" .. يجب أن نعرف أين هم صباحا حتى يتم ترتيب الأمور .. سنتصل بك مرة أخرى .. النقود جاهزة .. ".

ابتسم "يوجاراجا" ابتسامة عريضة وقال: "ان الحظ يخدمنا .. ان الظلام يساعد جدا على تنفيذ الخطة!!".

"عثمان": "كيف يمكن الاتصال بزملائك؟".
"يوجاراجا": "انهم ينزلون في ثلاثة اماكن متفرقة حتى لايعرف احد مكانهم!".

"عثمان": "لكن الاتصال سيتم بواحد منهم .. وليتصل هو بالباقين!"

"عثمان": "انه اسم له رنين الموسيقى!" -

تم كل شيء كما ينبغي .. فعندما تسلم "أحمد" معلومات "عثمان" اسرع هو و"الهام" الى شارع الأزهر .. كان الوقت مساءً عندما وصلوا الى الشارع القديم المزدحم وبقيت "الهام" في السيارة ، بينما ذهب "أحمد" الى موظف الاستقبال في فندق العتبة الخضراء!". قال الرجل : "نعم عندنا نزيل بهذا الاسم .. ولكنه ليس موجودا الآن!"





"يوجاراجا": "واحد منهم ينزل في فندق "القبة الخضراء" في شارع الأزهر تحت اسم "لوبي بيجا"!!".

"عثمان" : "اليست هناك كلمة سر؟" . "يوجاراجا" : "نعم . انها ماهاويلي" !" .

"عثمان" : "أنه اسم غريب !!" .

"يوجاراجا": "انه اسم اعلى قمة جبل في سيريلانكا"!"

75

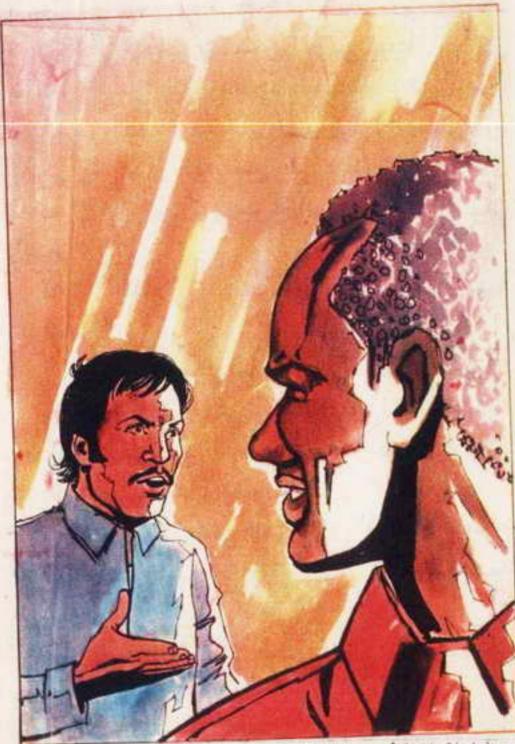

"يوجاراجا": إنني أدبر خطة للهدب .. وإذا استطعنا أن نهرب فان

... "احمد" : "ومتى معود ١٩" . . .

الرجل: "لااعرف .. ان مواعيده غير منتظمة .. كما انه لم يدفع اجرة الفندق منذ ثلاثة ايسام!" . "احمد": "لقد جئت لاعطيه نقودا وصلته من الخارج!" .

اهتم الرجل بهذه المعلومات وقال: "تستطيع ان تجده على قهوة الفيشاوى .. فهو يقضى اغلب اوقاته هناك!!".

"احمد": "وما هو شكله !!".

الرجل: انه قصير القامة ، قوى العضلات .. يلبس قميصا لايغيره "كاروهات" ، ويضع في رقبته عقدا من الخشب الاسود ، وشعره اسود النضا!".

"احمد" : "هذا يكفي !" .

وانطلق "احمد" الى نهاية شارع الازهر حيث ركن سيارته ، ونزلت "الهام" معه ، واخذ طريقهما الى قهوة الفيشاوى وكان المكان مزدحما يرواد المقهى من المصريين وغيرهم من مختلف الاجناس الذين يحبون زيارة الحى العتيق . أخذا

"يوجاراجا" ..

قفز الشاب كانما لدغه ثعبان وقال: "يوجاراجا" .. هذا الكلب .. اننى لااعرفه!". "أحمد" : "ولكنه يرسل لك تحيات "ماهاويلى"!".

تنهد "لوبى" وقال: "ماهاويلى"!". "أحمد": "نعم .. انه يدعوك لوجبة ساخنة!".

كان واضحا أن "لوبى" في حالة يرثى لها من الجوع فامسك بذراع "أحمد" وجذبه الى داخل المطعم .. وجلس الثلاثة .. وبدأ الكلام .. والطعام ..



يبحثان في المقهى .. ولكن "لوبى بيجا" لم يكن هناك .. وسارا حول مسجد الحسين .. ثم انحرفا يسارا في أحد الأزقة التي تؤدى الى الميدان مرة اخرى وشاهدا رجلا يسير على مبعده وهو يرتدى قميصا "كاروهات" واسرعا اليه .. ولكنه لم يكن "لوبى" ...!

قالت "الهام": "دعنا نعود الى الفندق لعله قد عاد!".

"احمد": "هيا بنا!"

ولكنهما في هذه اللحظة بالذات ، شاهدا شخصا يقف امام احد المطاعم الصغيرة وهو يحملق في الطعام بشراهه ..

عرف "أحمد" على الفور انه "لوبى" فاسرع اليه ثم وقف بجواره هادئا وقال: "هل تريد وجبة ساخنة ؟".

نظر اليه الشاب في ضيق وقال: "هل تسخر ني ؟"

"أحمد": "مطلقا جئت اليك من



#### خطة وهمية اعملته

جاء طبق الكباب والكفتة .. فانقض عليه "لوبى" كالكلب الجائع .. واخذ يلتهم قطع اللحم كأنه تمساح .. وبدأ لونه الشاحب يتغير ... وقال: "لايهم بعد هذه الوجبة الشهية مايحدث!".

"أحمد": "أن هناك مزيدا من الأموال لك!"

أحمد": "أن هناك خطة لتهريب

لكن أحد و الهام ف هذه التعقلة بالذات ، شاهدا شخصا يقف أمام أحد

الطاعم الصغيرة وهو يحملق في الطمام بشراهة.

"يوجاراجا" وشاب أخر يدعى "نظام برهان" من السجن !"

"لوبى" : "اننى لم اخطر بهذه الخطة !" .

"احمد" : "هناك زميلان لك !!" .

"لوبى": "تقصد "مهارشا" و"جيكوب"!".

"اجمد": "نعم !!" .

"لوبى": "انهما مفلسان ايضا .. ويجب ان نصل اليهما قبل ان يطردا من المكان الذي ينزلان فيه!".

"أجمد" : "أين هما ؟" .

"لوبى": "انهما ينزلان في شقة صغيرة

مفروشية في شارع "ايران" بالدقى !!" .

"أجمد" : "اعطنى العنوان وسيصل اصدقائي اليهما!" .

اخذ "أحمد" العنوان ، وترك "لوبى" يأكل ثم ذهب الى محل مجاور به تليفون ، اتصل بالمقر السرى فردت "زبيدة" ..

قال "أحمد" استمعى جيدا .. اذهبى الى هذا العنوان !!" .

ثم املاها العنوان ، اسالى عن شخصين هما "مهارشا" و "جيكوب" .. خذى معك الف جنيه ، واطلبى منهما أن يقابلانى بعد ساعتين في قهوة "الفيشاوى" في حي الحسين انك تعرفين المكان!" .

"زبيدة" : "نعم !" .

"أحمد": "هاتهما معك .. قولى لهما انك قادمة من طرف "لوبى بيجا" و "يوجاراجا" .. كلمة السر "مهاويلى"!".

"زبيدة" : "سيحدث !" .

"أحمد" : "الى اللقاء!" .

عاد "أحمد" الى "لوبى" الذى كان قد انتهى من طعامه ، وجلس مستريحا .

فقال "أحمد" : "ان زميليك سيصال بعد ساعتين الى مقهى "الفيشاوى" قريبا من هنا!".

"لوبى": "اننى اعرفها!".

"أحمد": "نريد الأن أن نحصل على الأسلحة حتى نتمكن من تنفيذ الخطة المطلوبة .... فكيف تحصلون على الأسلحة!".

قالت "الهام الميدان!" .

"أحمد": "لقد توقعت أن يكون نشاطهم مركزا في هذا المكان!".

قالت "الهام": "لقد دخل منزلا في حارة خلف

"الهام": "ماذا سنفعل؟".

"أحمد": "لاشيء اكثر من مسايرتهم حتى نعرف الرؤس الكبيرة التي تحرك العصابة!". "الهام": "يجب أن نكون على حذر!". "أحمد": "طبعا!".

شربا الشاى ، ومرت الساعتان ، وظهرت "زبيدة" مع شابين اسمرين كانا بالطبع "مهارشا" و"جيكوب" .. وتعارف الجميع .. وقال "مهارشا" : "اين "لوبى" .. لقد فهمنا انه سيكون موجودا !" .

"أحمد": "أنه يتفق مع تاجر السلاح!" "مهارشا": "والملابس!". "أحمد": "سأقوم أنا بتدبيرها!" "لوبى": "ان هناك تاجر تعاملنا معه .. وهو قادر على احضار أى نوع من الأسلحة فى أى وقت !".

"أحمد": "اننا جاهزون بالنقود!".
"لوبى": "اذن سأذهب للتاجر الأن لأتفق معه وسأحضر الى قهوة الفيشاوى بعد ساعتين حسب الاتفاق!"

"أحمد": "اذن الى اللقاء!".

خرج الثلاثة من المطعم ، واتجه "لوبى" الى يسار الميدان ، وأشار "أحمد" الى "الهام" ان تتبعه بينما اتجه هو الى السيارة ..

تسللت "الهام" وسط الناس ، واستطاعت ان تتبع "لوبی" الذی کان یسیر وهو یتلفت حوله وخلفه ثم توقف امام باب منزل قدیم خلف المیدان ، ونظر حوله مرارا ثم دخل سجلت "الهام" .. فی ذاکرتها عنوان المنزل ، ثم عادت الی المیدان مرة آخری ، اتجهت الی حیث کان "احمد" یجلس علی المقهی القدیم ..



"لوبى" : "والملابس !" .

"أحمد": "سأدبرها انا وسنلتقى فى الساعة العاشرة من الصباح ، ستكون معى الملابس .. وسنجهز السيارة المطلوبة للهجوم !!".

ثم كتب "أحمد" لهم عنوان الشقة التي تتم فيها المقابلة .

"مهارشا": "وأين المحكمة ؟".

"أحمد": "انها قريبة جدا .. في باب الخلق!".

"مهارشا": "انك تعرف الشوارع اكثر منا .. لهذا نترك لك تحديد الشارع والمكان الذي سيتم فيه الهجوم!".

ظهر "لوبى" ، وقد بدا على وجهه السرور .. واشعار بيده أن كل شيء على مايرام .. قال "أحمد" : "اذن بقى الاتفاق على تنفيذ الخطة !".



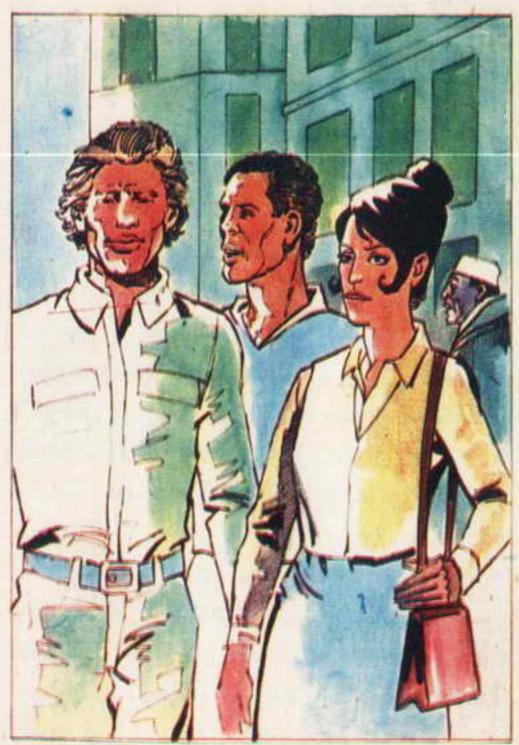

شرباً الشاى ، ومرت الساعتان ، وظهرت ربيدة مع شابين أسمرين كانا بالطبع مهارشا و جيكوب .

## "أحمد" : "سأضع خطة دقيقة !" 0 0 0

فى العاشرة من صباح اليوم التالى تم الاجتماع .. وقد احضر "أحمد" ثياب ضباط البوليس بالاتفاق مع جهات الأمن .. كما أحضر "لوبى" الأسلحة .. ولدهشة "أحمد" الشديدة ، كانت من احدث الأسلحة .. وبالطبع تم اخطار جهات الامن بعنوان تاجر السلاح للقبض عليه بعد تنفيذ الخطة الوهمية .. وبعد استعراض بعد تنفيذ الخطة الوهمية .. وبعد استعراض جميع تفاصيل الخطة ، ذهب "أحمد" لزيارة "عثمان" في السجن في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بعد ان تهدأ حركة المرور!" .

وهكذا مضى اليوم .. وفى الحادية عشرة مساءً غادر "عثمان" و"يوجاراجا" مبنى محكمة مصر فى ميدان باب الخلق وركب سيارة الشرطة فى الطريق الى السجن .. وبالطبع كان رجال الشرطة على علم بالخطة الموضوعة .. وعندما اعترضت سيارة الشبان الثلاثة سيارة الشرطة . تظاهر رجالها بالذعر .. وقفز "مهارشا" الى عجلة القيادة وطار بسيارة الشرطة ، تتبعه السيارة الثانية



## طرريق إلى الهندا

تم اجتماع بين الشياطين الأربعة والمهربين الأربعة .. كان "يوجاراجا" معجبا جدا بما تم انجازه في فترة قصيرة .. وقال : "لقد اثبتت مجموعتكم انها قادرة على انجاز المستحيل !" .. "أحمد" : "المشكلة اننا نعمل مقابل أجر بسيط .. ونتعرض للمخاطر والحكم بالاعدام والسجن بثمن رخيص !" ..

وبها "جيكوب" و"لوبى" وسيارة ثالثة بها "أحمد" و"الهام".

سار "مهارشا" بسرعة متوسطة في شوارع القاهرة حتى وصل الى طريق المعادى ، فاطلق للسيارة العنان ، تتبعه سيارة "جيكوب" ، ثم سيارة "أحمد" وعندما اطمأن "مهارشا" أن أحدا لايتبعه .. أوقف السيارة ، ثم نزل ، واطلق رصاصة من مسدسه مكتوم الصوت على قفل السيارة وفتح الباب الخلفي ، ونزل "عثمان" و"يوجاراجا" .. وركب الثلاثة بجوار "جيكوب" وانطلقت السيارة الى طريق حلوان ..

قال "أحمد": ""لالهام" انهم يعرفون الطريق حيدا!".

"الهام": "وماذا بعد ذلك ؟".

"أحمد": "سنعرف منهم اسماء الرءوس الكبيرة في مصر والهند!".

وتوقفت سيارة "مهارشا" أمام فيلا مطفأة الأنوار ونزل الشبان الخمسة ..



"يوجاراجا": "نعم .. لقد تخلوا عنى عندما قبض على وأودعت السجن ، وتركوا اصدقائى بدون نقود ... أنهم يستحقون العقاب!" .. فقد ساد الصمت بعد حديث "يوجاراجا" .. فقد كان ذلك تطورا مثيرا ... وقال "عثمان": "وبعد ذلك ؟"

"يوجاراجا": "لقد انتهى هذا كله .. سوف ننظم عصابة جديدة منكم ومنا ، سنجلب نحن البضاعة الى مصر ، وعليكم توزيعها!" . "أحمد": "ولكن هناك الرءوس الكبيرة في العملية!" .

"يوجاراجا" : "سنرشد عنهم !" . صاح "أحمد" متعجبا : "ترشد عنهم !"



"يوجاراجا": "سأسافر مع اصدقائي الى الهند وسنجلب كميات ضخمة من الهيروين والكوكايين لحسابنا نحن ، وتقومون انتم بترويجها!"

"أحمد": "ولكن انتم الأن موضع مراقبة شديدة من السلطات في مصر .. وبعد فرارك من السجن سوف يضاعفون جهودهم للقبض عليكم .. وأعتقد أن من الأفضل أن تبقوا فترة بعيدا عن العيون قبل أن تتحركوا .. واستطيع أنا أن اسافر الى الهند لجلب البضاعة اننى وبعض أصدقائي الآخرين لسنا موضع شبهة !" .

كان "أحمد" يتحدث بشكل منطقى، وهو يضع الطعم لـ"يوجاراجا" الذى أخذ يفكر فيما قال: "وهل يمكن اخفاؤنا فى مصر فترة طويلة ؟"ه.

"أحمد" : "ان عند احد اقاربی منزلا علی شاطیء بحیرة "قارون" وهو منزل منعزل ،

وبعيد عن العمران .. ويمكن أن تختفوا فيه فترة طويلة حتى يتم تدبير جوازات سفر مزورة لكم ، أو يمكن عبور الصحراء في هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا !!"

قال "متهارشيا" : "اننى موافق على هذا الحل!" .

"يوجاراجا": "ومتى نرحل؟".
"أحمد": "فى أى وقت .. المهم الآن ماذا سنفعل مع الرءوس الكبيرة؟".



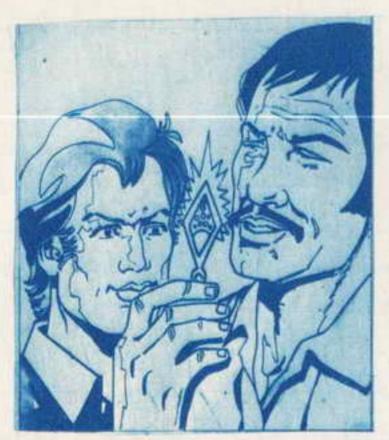

"أحمد": "سأترك "عثمان" معكم ، وسأذهب لعمل الترتيبات اللازمة للرحلة الى "الفيوم"!". وقام "أحمد" وانصرفت معه "زبيدة" و"الهام" ، وترك "عثمان" بعد ان تفاهم معه على ان يراقب المهربين الثلاثة .

وقال له: "سأبلغ الشرطة بمكانكم .. لابد من رقابة عليهم!" "يوجاراجا": "سأعطيك ثلاثة عناوين للثلاثة الكبار في عملية تهريب المخدرات البيضاء الي مصر، وعليك بابلاغ الشرطة عنهم!".
"أحمد": "إطمئن سأبلغ عنهم فوراً!".
"يوجاراجا": "من الأفضل أن نقضى الليلة هنا!"





وجرى "أحمد" وجرت "الهام" و"زبيدة" بأسرع مااستطاعوا حتى نفذوا من الباب الآخر .. وجدوا انفسهم في الشارع الضيق الموازي لشبرد وامام سينما "ديانا" ركبوا تاكسيا حملهم الى ميدان الدقى ونزلوا هناك ، وبعد أن انصرف التاكسي ساروا على اقدامهم الى المقر السرى .

وعندما انطلقت السيارة قالت "الهام": "لقد حصلنا على معلومات هامة حقا!".

"أحمد": "فعلا . أن رقم "صفر" سيبتهج عندما يسمع بما تم!"

"زبيدة" : "لقد كانت خطة "عثمان" ممتازة !" .

لاحظ "أحمد" أن سيارة من طراز "بيچو ستيشن" تتبعهم .. واخذ يراقب خط السيارة ، ووجد انها تبدل مكانها مع سيارة اخرى ، وادرك انهما سيارتا شرطة .

عندما وصل "أحمد" الى القاهرة ، قرر أن يختفى عن اعين رجال الشرطة فانه لايصح أن يعرفوا مقر الشياطين السرى .

اتجه "أحمد" الى شارع عماد الدين .. وظل سائرا وهو يشاهد سيارتى رجال الشرطة ، حتى توقفت امام عمارات الخديوى . وهى عمارات ذات مدخلين .. اوقف السيارة ، ونزل هو و "زبيدة" و "الهام" .. وعندما دخل من المدخل العمومى على شارع عماد الدين صاح فجأة : "اجريا !" .

دخل "أحمد" غرفة اللاسلكي للاتصال برقم "صفر" بينما انصرفت "الهام" و "زبيدة" لاعداد الطعام .. وظل "أحمد" في غرفة اللاسلكي اكثر من نصف ساعة ، ابلغ خلالها رقم "صفر" بكل التطورات التي حدثت .

رقم "صفر" في ختام رسالته: "جاءنا الأن من القاهرة انكم استطعتم تضليل رجال الشرطة .. لقد ضحكت كثيرا عندما علمت بذلك!" .

رد "أحمد" : "لقد كانوا يتبعوننا بطريقة تبادل السيارات ، وقد درسنا هذه الخطة مرارا !" .

رقم "صفر": "لابأس .. على كل حال .. استمروا في عملكم !!".

"أحمد": "هناك احتمال أن أسافر الى الهند ...
أريد أن يأتى معى "بوعمير" و"رشيد"!".
رقم "صفر": "سأطلب منهما الانضمام اليكم
في القاهرة!".



ظل أهد في غرفة اللاسلكي أكثر من نصيف ساعة ، أبلغ خلالها رقم أصغر بكل النظورات التي حدثت .



توقفت السيارة أمام منزل منعزل .. ونزل الخمسة .. وعندما دخلوا المكان صاح "يوجاراجا" : "انه مكان رائع .. اننى في أشد الحاجة الى الراحة والاستجمام .

فى مساء اليوم التالى تحركت سيارة تحمل "أحمد" و"عثمان" والمهربين الثلاثة الى الفيوم .. وعند شاطىء بحيرة "قارون فى مكان مهجور



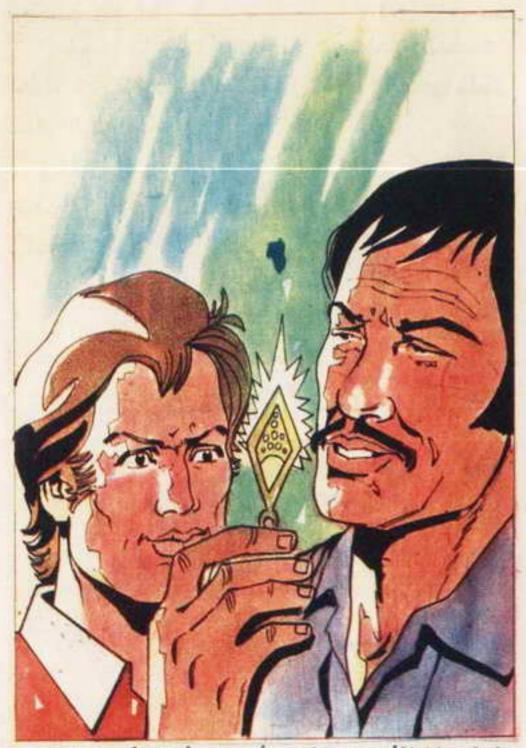

وضع "بوجاراجا" أصابت في شعره وأخرج دبوسًا صغيرًا من الذهب، وقسال الهندا الدبوس لابتحمله إلا عضو اللجنة المركزية لعماراتا".

"أحمد" : "لقد تم ابلاغ السلطات عن الرؤوس الثلاثة الكبيرة المهم الآن .. ماذا في الهند !" ...

"يوجاراجا": "ساعطيك كل التفاصيل التى تهمك عن اتصالاتى فى الهند .. وخذ هذا!" . وضع "يوجاراجا" أصابعه فى شعره واخرج دبوسا صغيرا من الذهب الخالص المطعم بالماس ، وقال: "هذا الدبوس لايحمله الا عضو اللحنة المركزية لعصابة "مهارشا"!".

"أحمد": "عصابة "مهارشا"!!".

"يوجاراجا": "نعم .. إنها أكبر عصابة فى تاريخ الهند .. ومقرها .. جسر آدم .. بين الهند وسيريلانكا!".

أن كلمة السر التي استخدمناها هنا "ماهاويلي" هي كلمة السر هناك وبهذا الدبوس تستطيع مقابلة زعيم العصابة!" "أحمد" : "وهل لابد من أن أخذ نقودا

معی ؟" .

11



## المغامرة القادمة مغامرة في هامبورج

إختفت الطائرة حاملة الصواريخ النووية في ظروف غامضة

الدلائل كلها تؤكد أنها سقطت في المحيط.

الشياطين الـ ١٣ يتدخلون !! . انهم يبحثون عن الطيار .. وليس عن الطائرة ؟!!

وتقع المفاجأة .. ليس في المحيط . ولكن في قلب أوروبا .. ؟!

اقرأ تفاصيل المغامرة المثيرة العدد القادم

"يوجاراجا": "ابدا انه سيسلمك البضاعة بصفة امانة . وبعد أن تدخل مصر وتبيعها تأخذ معك النقود في الرحلة القادمة!".

وجلس الخمسة في شمس "قارون" الدافئة يتحدثون .. كانت المغامرة القادمة في نظر "أحمد" من أخطر المغامرات ..

(تمت)







هذه المعامرة هجوم شرس تشنه العصابات العالمية لاغراق نصف السموم البيضاء "طرريق الشياطين الـ ١٣ يتصدون لهذه الظاهرة الخطيرة، ويسافرون الى مناطق الهجوم الشرس التهريب الرئيسية لمواجهة هذا الهجوم الشرس التفاصيل المثيرة تقراها داخل العدد